

بإشراف محمد فَحَمَد فَحَمُ اللَّهُ وَلَانَ

## حِزْبُ الْأَدْعِيَةِ لِسَيِّدِنَا أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيّ اللَّيْ

## لِبِنْ لِيَامُ الْحِيْدِ

بِحَمْدِكَ وَثَنَائِكَ وَمَجْدِكَ أَصْبَحْتُ غَرِيبًا فِي أَرْضِكَ، أَعْبُدُكَ وَأَسْتَعِينُ بِكَ، فَاهْدِنِي سُبُلَ السَّلَام بِالنُّورِ وَالْبَيَانِ، وَأَخْرجْنِي مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاهْدِنِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، يَا مَوْجُودًا قَبْلَ كُلِّ مَوْجُودٍ، يَا أَوَّلُ يَا أُخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ، ضَاقَتْ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَىَّ نَفْسِي، لَا مَلْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، فَتُبْ عَلَىَّ لِأَتُوبَ إِلَيْكَ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 🍪 وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ اللهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ: بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَإِحَاطَتِكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ وَالْوَسَاوِسِ وَالْهَوَاجِسِ وَالْخَوَاطِرِ وَالْهَمِّ وَالْفِكْرِ الْمُضِرِّ وَالْقَدَر الْمَعْكُوس وَسُوءِ الْإِرَادَاتِ وَالْحَرَكَاتِ، وَأَدْخِلْنِي فِي حِرْزِكَ، وَفِي مَأْمَنِكَ، وَفِي وَكَالَتِكَ، وَفِي مَعَاقِلِكَ، وَفِي حَمْدِكَ وَثَنَائِكَ وَمَجْدِكَ، وَاكْشِفْ لِي عَنْ حَقِيقَةِ الْعُبُودِيَّةِ لَكَ، وَأَيِّدْنِي بِرُوحِ الْمَعُونَةِ فِيهَا مِنْكَ، وَاهْدِنِي بِهِدَايَةِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞ وَقَالَ ﷺ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الْعَامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَفِي الدُّنْيَا، وَفِي الْأُخِرَةِ، وَفِي الْأَبَدِ، وَأَبَدِ الْأَبَدِ الَّأْبَدِ الَّاذِي لَا غَايَةَ لَهُ،

وَمِنْ شَرّ مَا لَا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَأَعُوذُ بِجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَعَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَنُورِكَ وَبَهَائِكَ وَسُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ وَإِرَادَتِكَ وَنُفُوذٍ مَشِيئَتِكَ وَجَمِيعِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَنُعُوتِكَ وَأَخْلَاقِكَ وَأَنْوَارِكَ وَبِذَاتِكَ الْقَائِمَةِ بِجَلَالِكَ مِنْ شَرّ مَا أَجِدُهُ وَأُحَاذِرُهُ، وَمِنْ شَرّ كُلّ مَعْلُومٍ هُوَ لَكَ، أَنْتَ رَبِّي وَعِلْمُكَ حَسْبِي، فَأَعْطِنِي مِنْ سِعَةٍ رَحْمَتِكَ عَلَى سِعَةٍ عِلْمِكَ، فَهِيَ الَّتِي لَمْ تَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا ﴿ أُمَنْتُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَبِالْكَلِمَاتِ الْمُتَفَرَّقَةِ عَنْ كَلِمَتِهِ الْقَائِمَةِ بِذَاتِهِ ﴿ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ ۞ وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ عَلَى اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ [يَا اللهُ (٣)]، [يَا رَبُّ (٣)]، [يَا رَحْمٰنُ (٣)]، [يَا رَحِيمُ (٣)]، لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِي حِفْظِ مَا مَلَّكْتَنِي لِمَا أَنْتَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي، وَامْدُدْنِي بِدَقَائِق اسْمِكَ الْحَفِيظِ الَّذِي حَفِظْتَ بِه نِظَامَ الْمَوْجُودَاتِ، وَاكْسُنِي بِدِرْع مِنْ كِفَايَتِكَ، وَقَلِّدْنِي سَيْفَ نَصْرِكَ وَحِمَايَتِكَ، وَتَوِّجْنِي بِتَاجِ عِزِّكَ وَكَرَامَتِكَ، وَرَدِّنِي بِردَاءٍ مِنْكَ، وَرَكِّبْنِي مَرْكَبَ النَّجَاةِ فِي الْمَحْيَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، وَامْدُدْنِي (٢٢) بِدَقَائِقِ اسْمِكَ الْقَهَّارِ، تَدْفَعُ بِهِ عَنِّي مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ مِنْ جَمِيع الْمُؤْذِيَاتِ، وَتَوَلَّنِي وِلَايَةَ الْعِزِّ يَخْضَعُ لِي بِهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ، [يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ ٣٠)] 🍪 (۲۲) وفي نسخة زيادة: بِحَقِّ فَجَشٍ. اللهُمَّ أَلْقِ عَلَيَّ مِنْ زِينَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَمِنْ شَرَفِ رُبُوبِيَّتِكَ، مَا تَشْهَدُ بِهِ النَّهُوسُ، وَتَخضَعُ لَهُ الرِّقَابُ، وَتَرِقُ لَهُ الْأَبْصَارُ، وَتَعْدُو الْقُلُوبُ، وَتَذِلُ بِهِ النَّفُوسُ، وَتَخضَعُ لَهُ الرِّقَابُ، وَتَرِقُ لَهُ الْأَفْكَارُ، وَيَصْغُرُ لَهُ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ، وَيُسَخَّرُ لَهُ كُلُّ مَلِكٍ قَهَّارٍ \* [يَا اللهُ لَهُ الْأَفْكَارُ، وَيَصْغُرُ لَهُ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ، وَيُسَخَّرُ لَهُ كُلُّ مَلِكٍ قَهَّارُ اللهُ مَا اللهُ مَا مَخِرُ لِي يَا مَلِكُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ (٣)]، يَا اللهُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا قَهَّارُ اللهُمَّ سَخِرْ لِي يَا مَلِكُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ (٣)]، يَا اللهُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا قَهَّارُ اللهُمُّ مَنْ وَاصِيهِمْ فِي قَبْضَتِكَ، عَمِيعَ خَلْقِكَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبُحْرَ لِمُوسَى السَّكِّ، وَلَيِّنْ لِي قُلُوبَهُمْ كَمَا لَيَّنْتَ وَاصِيهِمْ فِي قَبْضَتِكَ، النَّاسِ بِهِ اللهِ يَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ هُ وَاسْتَجْلَبُتُ رِضَاهُمْ وَقُلُوبُ (٣)] \* أَطْفَأْتُ غَضَبَ النَّاسِ بِهِ آلِ اللهُ إِلَّا اللهُ هُ وَاسْتَجْلَبُتُ رِضَاهُمْ وَقُطُعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَمُولُانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ الله كَرِيمُ هُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُطُعْنَ أَيْدِيمُ وَقُلُنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ هُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيمُ فَى وَقُلْمُ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ هُ وَقُطُعْنَ أَيْدِيمُ وَقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ هُ هُو اللهُ مَا هٰذَا بَشَوالُ إِنْ هٰذَا إِللهُ مَلَكَ كَرِيمٌ هُ هُ وَقُطُعْنَ أَيْدِيمُ هُ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهُ مَا هٰذَا بَشَولُ اللهُ هُذَا إِلَّا مُلْكَ كَرِيمٌ هُ هُ اللهُ هُمَا مُذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَرِيمٌ هُ هُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

دُعَاءُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكُ ۚ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِلْهِي، مَنَنْتَ عَلَيَّ بِالْإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّوْحِيدِ، وَأَحَاطَتْ بِيَ الْغَفْلَةُ وَالشَّهْوَةُ وَالْمَعْصِيَةُ، وَطَرَحَتْنِي النَّفْسُ فِي بَحْرِ الْهَوَى فَهِيَ مُظْلِمَةٌ، وَعَبْدُكَ مَحْزُونٌ مَهْمُومٌ مَعْمُومٌ، النَّفْسُ فِي بَحْرِ الْهَوَى فَهِيَ مُظْلِمَةٌ، وَعَبْدُكَ مَحْزُونٌ مَهْمُومٌ مَعْمُومٌ، وَهُو يُنَادِيكَ نِدَاءَ الْمَحْبُوبِ الْمَعْصُومِ نَبِيبِكَ وَعَبْدِكَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى النَّكِ وَهُو يَقُولُ ﴿ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِي وَعَبْدِكَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى النَّكِ وَهُو يَقُولُ ﴿ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۚ إِنِي كَمَا اسْتَجَبْتَ لَهُ، وَأَيِّدْنِي بِالْمَحَبَّةِ فِي مَحَلِّ التَّفْرِيدِ وَالْوَحْدَةِ، وَأَنْبِتْ عَلَيَّ أَشْجَارَ اللَّطْفِ وَالْحَنَانِ، فِي مَحَلِّ التَّفْرِيدِ وَالْوَحْدَةِ، وَأَنْبِتْ عَلَيَّ أَشْجَارَ اللَّطْفِ وَالْحَنَانِ،

فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْمَلِكُ الْمَنَّانُ، وَلَيْسَ لِي إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَلَسْتَ بِمُخْلِفٍ وَعْدَكَ لِمَنْ أَمَنَ بِكَ، إِذْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَيِّمِ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللّهُمَّ إِنَّكَ لَمْ تُشْهِدْنَا خَلْقَ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُيِّمِ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللّهُمَّ إِنَّكَ لَمْ تُشْهِدْنَا خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِنَا، وَلَمْ تَتَّخِذْ أَحَدًا مِنَ النُمُضِلِينَ عَضُدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيِّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَّرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَّرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَّرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ، كَبَرْتَ نَفْسَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٍّ مِنَ الذَّلِّ بَعْرَفَ الْمُعَظِّمُونَ، وَعَظَّمْتَ وُجُودَكَ قَبْلَ أَنْ يُعَظِّمُكَ الْمُعَظِّمُونَ، وَعَظَّمْتَ وَجُودَكَ قَبْلَ أَنْ يُعَظِّمَكَ الْمُعَظِّمُونَ، وَعَظَّمْتَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِي مِنَا اللَّكُ بِالتَعْظِيمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ وَلاَ نَسَبٌ، أَنْ تُعِزَّنَا عِزَّا لاَ ذُلَّ بَعْدَهُ، وَأَنْسًا لاَ كَدَرَ فِيهِ، وَأَمْنًا لاَ خَوْفَ بَعْدَهُ، وَأَسْعِدْنَا بِإِجَابَةِ التَّوْحِيدِ فِي طَاعَتِكَ حَسْبَمَا كُنَّا يَوْمَ الْمِيثَاقِ الْأَوْلِ فِي قَبْضَتِكَ، إِنَّكَ عَلَى وَلِي قَدِيرٌ ﴾

وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ أَتِنِي عَقْلًا لَا يَحْجُبُنِي عَنْكَ وَعَنْ فَهْمِ أَيَاتِكَ وَعَنْ فَهْمِ أَيَاتِكَ وَعَنْ فَهْمِ كَلاَمِ رَسُولِكَ، وَهَبْ لِي مِنَ الْعَقْلِ الَّذِي خَصَّصْتَ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَالصِّدِيقِينَ مِنْ عِبَادِكَ، وَاهْدِنِي بِنُورِكَ هِدَايَةَ الْمُحَصَّصِينَ وَرُسُلَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَالصِّدِيقِينَ مِنْ عِبَادِكَ، وَاهْدِنِي بِنُورِكَ هِدَايَةَ الْمُحَصَّينَ بِمَشِيئَتِكَ، وَوَسِّعْ لِي فِي النُّورِ تَوْسِعَةً كَامِلَةً تَحُصُّنِي بِهَا بِرَحْمَتِكَ، فَإِنَّ بِمَشِيئَتِكَ، وَوَسِّعْ لِي فِي النُّورِ تَوْسِعَةً كَامِلَةً تَحُصُّنِي بِهَا بِرَحْمَتِكَ، فَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِكَ، تُؤْتِيهِ مَنْ تَشَاءُ، وَأَنْتَ الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ، الْهُدَى هُدَاكَ، وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِكَ، تُؤْتِيهِ مَنْ تَشَاءُ، وَأَنْتَ الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ، تَحُصُّ برَحْمَتِكَ مَنْ تَشَاءُ، وَأَنْتَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

وَقَالَ ﷺ: يَا عَزِيزُ يَا حَلِيمُ، يَا غَنِيُّ يَا كَرِيمُ، يَا وَاسِعُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ؛ اِجْعَلْنِي عِنْدَكَ دَائِمًا، وَبِكَ قَائِمًا، وَمِنْ غَيْرِكَ سَالِمًا،

وَفِي حُبِّكَ هَائِمًا، وَبِعَظَمَتِكَ عَالِمًا؛ وَأَسْقِطِ الْبَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْكَ، وَلَا تَحْجُبْنِي بِكَ عَنْكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، لِيَكُونَ الْعَبْدُ بِوَصْفِ سَيِّدِهِ لاَ بِوَصْفِ نَفْسِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، لِيَكُونَ الْعَبْدُ بِوَصْفِ سَيِّدِهِ لاَ بِوَصْفِ نَفْسِهِ غَنِيًّا بِكَ عَنْ تَحْدِيدِ النَّظَرِ لِشَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ، وَلاَ يَلْحَقَهُ عَجْزٌ عَمَّا أَرَادَ مِنَ الْمَقْدُورَاتِ، وَمُربِيًا لِلْبَدَنِ مِنَ الْمَقْدُورَاتِ، وَمُحِيطًا بِأَنْوَاعِ السِّرِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الدَّعَوَاتِ، وَمُربِيًا لِلْبَدَنِ مَعَ النَّفْسِ، وَالْقَلْبِ مَعَ الْعَقْلِ، وَالرُّوحِ مَعَ السِّرِ، وَالْأَمْرِ مَعَ الْبَصِيرةِ، وَالطَّفَاتِ مَعَ النَّاتِ هَ

وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ اللهُ اللهُمَّ يَا مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْر حَاجَةِ إِلَيْهِمْ وَكُلُّهُمْ فِي حَاجَةِ إِلَيْهِ، لاَ تَبْتَلِنَا بِالْحَاجَةِ يَا جَلِيلُ يَا جَمِيلُ، كُنْ لِي بِاللَّطْفِ الَّذِي كُنْتَ بِهِ لِأَوْلِيَائِكَ، وَانْصُرْنِي بِالرُّعْبِ الشَّدِيدِ عَلَى أَعْدَائِكَ ﴿ اَللَّهُمَّ بِحَقَّ اسْمِكَ الْمَجِيدِ، اطْو لَنَا الْبَعِيدَ، وَسَهّلْ عَلَيْنَا كُلَّ صَعْب شَدِيدٍ \* [يَا اللهُ (٣)]، [يَا رَبَّاهُ (٣)]، يَا مُغِيثَ مَنْ عَصَاهُ، أَغِثْنَا يَا كَرِيمُ، وَارْحَمْنَا يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ ۞ يَا مَوْجُودًا قَبْلَ كُلّ مَوْجُودٍ، يَا أَوَّلُ يَا أُخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ، ضَاقَتْ عَلَيّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَىَّ لِأَتُوبَ إِلَيْكَ، لَا تَوَّابَ غَيْرُكَ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، كُنْ لِي بحَيَاتِكَ كَمَا كُنْتَ لِأَحْبَابِكَ، وَامْحَقْ عَنِّي بِصِفَاتِكَ كَمَا فَعَلْتَ بِأَصْفِيَائِكَ، وَاجْعَلْنِي قَيُّومًا بِتِلْكَ الْعِصْمَةِ مِنْ غَيْرِكَ كَمَا فَعَلْتَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عِلَى اللَّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* إِلْهِي، إِذَا طَلَبْتُ مِنْكَ الْغَوْثَ فَقَدْ طَلَبْتُ غَيْرَكَ، وَإِنْ سَأَلْتُكَ مَا ضَمِنْتَ لِي فَقَدِ اتَّهَمْتُكَ، وَإِنْ سَكَنَ قَلْبِي إِلَى غَيْرِكَ فَقَدْ أَشْرَكْتُ بِكَ، جَلَّتْ أَوْصَافُكَ عَنِ الْحُدُوثِ فَكَيْفَ أَكُونُ مَعَكَ، وَتَنَزَّهْتَ عَنِ الْعِلَلِ فَكَيْفَ أَكُونُ قَرِيبًا مِنْكَ، وَتَعَالَيْتَ عَنِ الْأَغْيَارِ فَكَيْفَ يَكُونُ قِوَامِي بِغَيْرِكَ ۞

وَمِنْ أَدْعِيَتِهِ اللهُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْحِيدًا لَا يَشُوبُهُ ضِدٌّ، وَيَقِينًا لاَ يُخَالِطُهُ شَكُّ، يَا مَنْ فَضَلَ إِنْعَامُهُ إِنْعَامَ الْمُنْعِمِينَ، وَعَجَزَ عَنْ شُكْرِهِ شُكْرُ الشَّاكِرِينَ، يَا مَنْ بِهِ إِلَيْهِ تَوَسَّلْتُ، وَعَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ تَوَكَّلْتُ، حَاجَاتِي مَصْرُوفَةٌ إِلَيْكَ، وَأُمَالِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْكَ، فَكُلُّ مَا وَفَّقْتَنِي إِلَيْهِ مِنْ خَيْرِ أَحْمِلُهُ وَأُطِيقُهُ فَأَنْتَ الْهَادِي إِلَيْهِ، وَمُعِينِي وَمُسَبّبُ أَسْبَابِي لَدَيْهِ، يَا كَرِيمًا لَا تَؤُودُهُ الْمَطَالِبُ، وَيَا سَيِّدًا يَلْجَأُ إِلَيْهِ كُلُّ قَاصِدٍ وَرَاغِبِ، مَا زِلْتُ مَحْفُوفًا مِنْكَ بِالنِّعَمِ، جَارِيًا عَلَى عَادَةِ الْإِحْسَانِ وَالْكَرَمِ، يَا مَنْ جَعَلَ الصَّبْرَ عَوْنًا عَلَى بَلَاتِهِ، وَجَعَلَ الشُّكْرَ سَبَبًا لِلْمَزيدِ مِنْ أَلاَئِهِ، أَسْأَلُكَ حُسْنَ الصَّبْرِ عَلَى الْمِحَن، وَتَوْفِيقًا لِلشُّكْرِ عَلَى الْمِنَن، جَلَّتْ نِعْمَتُكَ عَنْ شُكْرِي إِيَّاهَا، وَعَظُمَتْ عَنْ أَنْ يُحَاطَ بِأَدْنَاهَا، فَتَفَضَّلْ عَلَى إِقْرَارِي بِعَجْزِي بِعَفْو أَنْتَ بِه أَوْسَعُ، وَأَمْرُكَ بِهِ أَسْرَعُ، وَكَرَمُكَ بِهِ أَجْدَرُ، وَأَنْتَ عَلَيْهِ أَقْدَرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَنْبِي مِنْكَ عُذْرٌ تَقْبَلُهُ فَاجْعَلْهُ ذَنْبًا تَغْفِرُهُ، وَعَيْبًا تَسْتُرُهُ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أُجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۞

اَلْوِرْدُ الْكَبِيرُ، لِمَوْلاَنَا جَلالِ الدِّينِ الرُّومِيّ اللَّهِ

## لِبِشِ أَلْتُحْمَارُ ٱلرَّحِيَّةِ

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلاَمُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ، وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلامِ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَتَعَالَيْتَ،

لَكَ الْحَمْدُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \* سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا مَعْبُود، سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى التَّوْفِيقِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ تَقْصِيرٍ ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ۞ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الْأَزَلِيَّةِ الْأَبَدِيَّةِ \* لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ ۞ اَللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ، وَلا هَادِي لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُبَدِّلَ لِمَا حَكَمْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ بشمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي، بشمِ اللهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي، بشم اللهِ عَلَى مَا أَعْطَانِي رَبِّي ۞ رَبِّي اللهُ، وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللهُ أَعَزُّ وَأَجَلُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ﴿ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ، وَلاَ إِلْهَ غَيْرُكَ ۞ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرّ غَيْرِي، وَمِنْ شَرّ كُلّ جَبَّارِ عَنِيدٍ، وَمِنْ شَرّ كُلّ شَيْطَانِ مَريدٍ، ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾، ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ۞ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، إِلْهًا وَاحِدًا أَحَدًا فَرْدًا صَمَدًا وتْرًا رَبًّا، وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ، يَا مَنْ لا يُشْغِلُهُ سَمْعُ عَنْ سَمْع، يَا مَنْ لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ ﴿ اللَّهُمَّ أَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوكَ، وَحَلاَوَةَ مَغْفِرَتِكَ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ۚ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴾، ﴿ اللهُ لَا إِلَّا هُو ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَ إلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيٓاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولِلِّكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾، ﴿ لِلهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فَيَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أُمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ا

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾، ﴿رَبَّنَا لَا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْميعَادَ﴾، ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أُمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٰ وَالْمَلَّئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾، ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدِك الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمْوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ ﴿

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ يُسَ \* وَالْقُرْأَنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ \* لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ أُبَّاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَن اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بالْغَيْب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ ُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فَفِي إِمَامٍ مُبين ۚ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۚ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا مَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۗ وَمَّا أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِتَّبعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهَ أَلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرِّ لَا تُغْن عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۚ ۞ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ۞ إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ۗ ۞

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۞ وَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزلِينَ ۞ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۞ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ \* وَأَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۗ ۞ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَره ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۗ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَأَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ \* وَإِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ أَيَةٍ مِنْ أَيَاتِ رَبّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أُمَنُّوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبين ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلِّي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا لَهُ لَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُل فَاكِهُونَ ۚ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَّائِكِ مُتَّكِؤُنَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۞ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِّي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُبِينٌ ۚ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبلاًّ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلِّي أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَّاءُ لَطَمَسْنَا عَلِّي أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأُنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَّاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۚ ۞ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْأُنَّ مُبِينٌ ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۚ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ ۞ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَّا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَّى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَّا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرَ ٰلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوٓ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۗ ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينُ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۞ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينُ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُمَنُوا اتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَّ وَاتَّقُوا الله أَإِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسِيهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞

لَا يَسْتَوَي أَصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْأَنَ عَلَى جَبَل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَيُسَبّحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾، ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۗ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾، ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾، ﴿وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْأُنٌ مَجِيدٌ ﴿ فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ ﴾، ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۚ ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ \* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَ \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى أَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۚ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۗ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۚ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى \* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى \* إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى \*

وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَالْأُولَى ۞ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ ۞ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۗ ۞ اَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۚ ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۚ ﴿ اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۚ ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ وَإِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَالضُّحَى ۚ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۗ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \* وَلَلْأُخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى \* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأُوى ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۚ ﴿ وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنَى ۗ ﴿ فَأُمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ﴿ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ أَ اَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكُ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ ﴿ وَالرِّينَ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ۚ ۞ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويمٍ ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ أُمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينُ ۞ أَلْيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ ﴿ بشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۚ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنَةُ \* وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيَّمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَّاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ﴿ بسمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرُ \* فَصَلّ لِرَبّك وَانْحَر \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ \* بسم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ ۗ وَلَا أَنِا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۚ ۞ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ تَبَّتْ يَلَّا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ \* سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ ﴿ [بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (٣)] \* [بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ \* وَمِنْ شَرّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (٣)] \*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلْهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (٣)] \* ﴿بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينُّ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ۞ بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿الْمَمَّ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ مُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْأُخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَوَّرَ قَلْبي بِنُورِ الْهُدَى، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ الضَّالِّينَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ، وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِه، خَلْقًا جَدِيدًا، مُلْكًا كَبِيرًا، وَنَحْنُ إِلَيْهِ صَائِرُونَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ \* ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَتَرَ عَلَيّ عَوْرَتِي ۞ اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ رِزْقِي فِي يَدِ غَيْرِه ۞ اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ۞ (أَصْبَحْتُ وَأَصْبَحَ/ أَمْسَيْتُ وَأَمْسَى) الْمُلْكُ لِلهِ، وَالْكِبْرِيَاءُ لِلهِ، وَالْقُدْرَةُ لِلهِ، وَالْعِزَّةُ لِلهِ، وَالْجَبَرُوتُ لِلهِ، وَالسُّلْطَانُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \* به أَصْبَحْتُ، وَبه أَمْسَيْتُ، وَبه أَحْيَا، وَبه أَمُوتُ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ \*

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا نَبِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالصَّلاَةِ فَرِيضَةً، وَبِالْقُرْأَنِ إِمَامًا، وَبِالصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ وَذِي النُّورَيْن وَالْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَئِمَّةً، وَبِحَلَالِ اللهِ تَعَالَى حَلَالًا، وَبِحَرَامِ اللهِ تَعَالَى حَرَامًا، وَبِالْجَنَّةِ ثَوَابًا، وَبِالنَّارِ عِقَابًا ﴿ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بالصَّبَاحِ الْجَدِيدِ، وَبالْيَوْمِ السَّعِيدِ، وَبالْمَلَكَيْنِ الْكَاتِبَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ الْعَادِلَيْن الْحَافِظَيْن، حَيَّاكُمُ اللهُ تَعَالَى، أَكْتُبَا فِي غُرَّةٍ يَوْمِنَا هٰذَا فِي أُوَّلِ صَحِيفَتِنَا: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، عَلَى هٰذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيَا، وَعَلَيْهَا نَمُوتُ، وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ۞ أَعْدَدْتُ لِكُلّ هَوْلٍ "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ"، وَلِكُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ "مَا شَاءَ اللَّهُ"، وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ"، وَلِكُلِّ رَخَاءٍ "اَلشُّكْرُ لِلَّهِ"، وَلِكُلِّ أُعْجُوبَةٍ "سُبْحَانَ اللهِ"، وَلِكُلِّ ذَنْبِ "أَسْتَغْفِرُ اللهُ"، وَلِكُلّ ضِيقٍ "حَسْبِيَ اللهُ"، وَلِكُلّ مُصِيبَةٍ "إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، وَلِكُلّ قَضَاءٍ وَقَدَرِ "تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ"، وَلِكُلِّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ هُوَ اللهُ ﷺ، اَلرَّحْمٰنُ ﷺ، اَلرَّحِيمُ عَلاهُ، اَلْمَلِكُ عَلاهُ، اَلْقُدُّوسُ عَلاهُ، اَلسَّلامُ عَلاهُ، اَلْمُؤْمِنُ عَلاه، اَلْمُهَيْمِنُ عَلاهُ، الْعَزِيزُ عَلاهُ، الْجَبَّارُ عَلاهُ، الْمُتَكَبِّرُ عَلاهُ، الْخَالِقُ عَلاه، اَلْبَارِئُ عَلاهُ، اَلْمُصَوّرُ عَلاهُ، اَلْغَفَّارُ عَلاهُ، اَلْقَهَّارُ عَلاهُ، اَلْوَهَّابُ عَلاه، اَلَ رَزَّاقُ عَلا، اَلْفَتَّاحُ عَلا، اَلْعَلِيمُ عَلا، اَلْعَابِضُ عَلا، اَلْفَابِضُ عَلا، اَلْبَاسِطُ عَلا، اَلْخَافِضُ عَلاهُ، اَلرَّافِعُ عَلاهُ، اللهُ عِنُّ عَلاهُ، اَلْهُ خِلُّهُ السَّمِيعُ عَلاه، اَلْبَصِيرُ عِلا، الْحَكَمُ عِلا، الْعَدْلُ عِلا، اللَّطِيفُ عِلا، الْحَبِيرُ عِلا،

ٱلْحَلِيمُ عَلانَ ٱلْعَظِيمُ عَلانَ ٱلْغَفُورُ عَلانَ ٱلشَّكُورُ عَلانَ ٱلْعَلِي عَلانَ ٱلْكَبِيرُ عَلا، ٱلْحَفِيظُ عَلا، ٱلْمُقِيتُ عَلا، ٱلْحَبِيلُ عَلا، ٱلْحَلِيلُ عَلا، ٱلْجَمِيلُ عَلان ٱلْكَرِيمُ عَلان ٱلرَّقِيبُ عَلان ٱلْمُجِيبُ عَلان ٱلْمُجِيبُ عَلان ٱلْمَاسِعُ عَلان ٱلْحَكِيمُ عَلان ٱلْوَدُودُ عَلان ٱلْمَجِيدُ عَلان ٱلْبَاعِثُ عَلان ٱلشَّهِيدُ عَلان ٱلْحَقُّ عَلاهُ ٱلْوَكِيلُ عَلاهُ ٱلْقَويُ عَلاهُ ٱلْمَتِينُ عَلاهُ ٱلْوَلِئُ عَلاهُ الْوَلِئُ عَلاهُ ٱلْحَمِيدُ عَلان ٱلْمُحْصِي عَلان ٱلْمُبْدِئُ عَلان ٱلْمُعِيدُ عَلان ٱلْمُحْمِي عَلان ٱلْمُحْمِي عَلان ٱلْمُمِيتُ عَلا، ٱلْحَيُّ عَلا، ٱلْقَيُّومُ عَلا، ٱلْوَاجِدُ عَلا، ٱلْمَاجِدُ عَلا، الْوَاحِدُ عَلا، الْأَحَدُ عَلا، الصَّمَدُ عَلا، الصَّمَدُ عَلا، الْقَادِرُ عَلا، الْمُقْتَدِرُ عَلا، ٱلْمُقَدِّمُ عَلاهُ، ٱلْمُؤَخِّرُ عَلاهُ، ٱلْأَوَّلُ عَلاهُ، ٱلْأُخِرِ عَلاهُ، ٱلظَّاهِرُ عَلاه، اَلْبَاطِنُ عَلاهُ، اَلْوَالِي عَلاهُ، اَلْمُتَعَالُ عَلاهُ، اَلْبَرِهُ عَلاهُ، اَلتَّوَّاكُ عَلاه، ٱلْمُنْتَقِمُ عَلا، ٱلْعَفُو عَلا، ٱلرَّؤُوفُ عَلا، مَالِكُ الْمُلْكِ عَلا، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عَلا، المُقْسِطُ عَلا، الْجَامِعُ عَلا، الْغَنِيُ عَلا، اَلْمُغْنِي عَلا، اَلْمُعْطِي عَلا، اَلْمَانِعُ عَلا، اَلضًارُ عَلا، اَلنَّافِعُ عَلا، اَلنُّ ورُ عَلاهُ اللهادِي عَلاهُ الْبَدِيعُ عَلاهُ الْبَاقِي عَلاهُ الْوارثُ عَلاهُ، اَلرَّشِيدُ عَلاه، اَلصَّبُورُ عَلاه، اَلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، هُوَ مَوْلَانَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَصِفَاتُكَ، وَلاَ إِلْهَ غَيْرُكَ \* يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ بِعِزَّتِهِ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِقُدْرَتِهِ ﴿ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ السَّاعَةِ الْمَرْجُوَّةِ، وَبِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَبِشَرَفِهَا وَكَرَامَتِهَا وَدَاعِيهَا \*

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي صَبَاحًا مَيْمُونًا مُبَارَكًا لَا حَاذِيًا وَلَا قَادِحًا ۞ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ أُوَّلَ يَوْمِنَا هٰذَا صَلاَحًا، وَأُوْسَطَهُ فَلاَحًا، وَأَخِرَهُ نَجَاحًا \* ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا خَلْقٌ جَدِيدٌ فَافْتَحْهُ عَلَى بطَاعَتِكَ، وَاخْتِمْهُ لِي بمَغْفِرَتِكَ وَرضْوَانِكَ، وَارْزُقْنِي فِيهِ حَسَنَةً تَتَقَبَّلُهَا مِنِّي وَتُزَكِّيهَا وَتُضَعِّفُهَا، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيّئَةِ فَاغْفِرْهُ لِي، إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمُ وَدُودٌ كَرِيمٌ \* اَللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهَنَّا بِعَمَلِي، وَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي ۞ اَللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تَسُؤْ بِي صَدِيقِي، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تَجْعَل الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِي، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي ۞ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ لِي وَعَلَيَّ ۞ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ يُسَبِّحُ لَكَ سَوَادُ اللَّيْل وَضَوْءُ النَّهَار، وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَنُورُ الْقَمَر، وَدَوِيُّ الْمَاءِ وَخَفِيقُ الشَّجَر، وَنُجُومُ السَّمَاءِ وَتُرَابُ الْأَرْضِ وَصُخُورُ الْجِبَالِ وَرِمَالُ الْقِفَارِ، وَأَمْوَاجُ الْبِحَارِ، وَدَوَابُ الْبَرِ وَالْبَحْرِ؛ وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ صَمَدٌ فَرْدٌ، فِي السَّمَاءِ عِزُّكَ، وَفِي الْأَرْضِ قَضَاؤُكَ، وَعَلَى الْعَرْشِ جَلَالُكَ، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُكَ، وَفِي جَهَنَّمَ عَذَابُكَ، وَالْمَلَائِكَةُ جُنُودُكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ،

لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ؛ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، وَأَلَائِكَ الْعُلْيَا، وَبُرْهَانِكَ الْعَظِيمِ، وَبِحُجَّتِكَ الْبَالِغَةِ، وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، أَنْ تَصْرفَ عَنِّي شَرَّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ أَجْمَعِينَ ۞ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُور وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ ﴿أَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ۗ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، إقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَأَسْأَلُكَ إِيمانًا دَائِمًا، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ دِينًا قَيّمًا، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلّ بَلِيَّةِ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ ۞ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغِنَى وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* اَللَّهُمَّ يَا عَالِمَ السِّرّ وَالْخَفِيَّاتِ، رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذَا الْعَرْش، تُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِكَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، ﴿غَافِرِ الذُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۗ لَآ إِلْهَ إِلَّا هُوِّ إِلَيهِ الْمَصِيرُ ﴾ \* اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ، وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِينَ، وَيَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ، إِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ، وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ،

وَاجْعَلْنِي مَعَ الْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ، الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ اَللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ وَيَا حَمِيدُ وَيَا مُبْدِئُ وَيَا مُعِيدُ وَيَا رَحِيمُ وَيَا وَدُودُ، أَغْنِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ﴿ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ \* اَللَّهُمَّ لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَلاَ إِلَى هَوَى نَفْسِي وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْن وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ، كُنْ لِي وَلِيًّا وَحَافِظًا وَنَاصِرًا وَعَوْنًا وَمُعِينًا ۞ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِأَبَائِي وَأُمَّهَاتِي وَلِإِخْوَانِي وَعَشِيرَتِي وَأَحِبَّائِي وَلِأَقْرِبَائِي، وَلِأَسْتَاذِي وَشَيْخِي، وَلِمَنْ وَصَّانِي بِالدُّعَاءِ الْخَيْرِ، وَلِمَنْ عَلَّمَنِي حَقَّ الدُّعَاءِ، وَلِمَنْ يَرْجُو بَرَكَةَ دُعَائِي، يَا سُبْحَانُ وَيَا سُلْطَانُ وَيَا مَنْ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴾، برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ علَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُوَّلِينَ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُخِرِينَ، وَصَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين، وَصَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَصَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى أَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ، مِنْ أَهْل السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ، وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَعِينَ 🍪

اللُّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿ جَلَّ رَبِّي وَقَدَرَ، عَزَّ رَبِّي وَقَهَرَ، وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَنْ صَبَرَ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ؛ نِعْمَ الْحَافِظُ اللهُ، نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ، ﴿فَقَدَرْنَا ۚ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ [أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ ) ٧٠]، أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطأً أَوْ سِرًّا أَوْ عَلاَنِيَةً، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْب الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ \* مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، ﴿وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، ﴿فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ الطَّيّبينَ الطَّاهِرينَ وَصَحْبِهِ الْكِرامِ الْبررةِ أَجْمعِينَ وسلَّم ﴿ وَالْحَمدُ للهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ۞

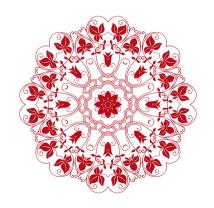